تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَّ كَلَّمُ اللَّهُ ﴿ وَرَفَّعَ بَعْضَهُمْ دَرَجْتٍ وَ أَتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمُ الْبِيّنْتِ وَأَيِّكُ نِهُ بِرُوحِ الْقُكْسِ ۖ وَلَوْشَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعُيهِمْ مِّنْ بَعُي مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنْتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوْا فَيِنْهُمْ مِّنُ امْنَ وَمِنْهُمْ مِّنْ كَفَرْ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِينُ ﴿ يَا يُهِا الَّذِينَ الْمَنْوَ النَّفِقُوا مِتَّا رَزَقُنْكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَالِيَّ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلا خُلَّةً وَلا شَفْعَةً عُوالْكُفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ فِي اللَّهُ لِآلِهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيَّوْمُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ ۚ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِنْكَاةً إِلَّا بِإِذْنِهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِينِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِّنُ عِلْبِهُ إِلَّا بِهَا شَآءً وَسِعُ كُرُسِيُّهُ السَّلُونِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿ لِآ إِكْرَاهُ فِي الرِّينِ فَنَ تَبَيِّنَ الرَّشُلُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكُفُرُ بِالطَّغُوتِ

اللِينِ فَلَ لَبِينَ الرَّسُلُ وِلَى الْكُورُونِ الْكُورُونِ الْوَثْقَى لَا انْفِصَامَ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَلِ اسْتَنْسَكَ بِالْعُرُوقِ الْوَثْقَى لَا انْفِصَامَ لَكَا اللهُ سَبِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ امْنُوا يُخْرِجُهُمُ

صِّنَ الظُّلُبِ إِلَى النُّورِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوۤ الْوَلِيَاوُهُمُ الطَّغُوْتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلْبِ الْمُكْلِبِ الْمُكْلِبِ الْمُكَارِهُمُ فِيْهَا خُلِدُونَ ١ اللَّهُ تَكُو إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرُهِمَ فِي رَبِّهَ أَنْ اللهُ اللهُ الْمُلُكُ الْمُ الْحُوادُ قَالَ إِبْرُهِمُ رَبِّي الَّذِي يُحْمِي وَيُمِينُكُ قَالَ أَنَا أُخِي وَالمِيْتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّبْسِ امِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَّ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظُّلِينَ ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّعَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحِي هٰذِهِ اللَّهُ بَعْلَ مَوْتِهَا اللَّهُ اللَّهُ مِا عَةَ عَامِر ثُمَّ بَعَثُهُ اللَّهُ اللَّهُ مِا عَةَ عَامِر ثُمَّ بَعَثُهُ اللَّه ا قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ الْقَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِاْعَةَ عَامِر ا فَانْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجُعَلَكَ أَيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِرِكَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوْهَا لَحْبًا ۚ فَلَتَا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ آعُلَمُ آتَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِمْ رَبِّ آدِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتِي ۗ قَالَ أُولَمُ ثُؤُمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنُ لِيَطْمَدِنَّ قَلْبِي عَالَ فَخُذُ ارْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ

40

مِّنْهُنَّ جُزِءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمُ آنَّ اللهَ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ١٠٠ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُولَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ ٱنْبَتَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنَّبُلَةٍ مِّاٰعَةُ حَبَّةٍ أَ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴿ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُولَهُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتُبِعُونَ مَآ أَنْفَقُوا مَنَّا وَّلا آذًى لَّهُمُ آجُرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ قَوْلٌ مَّعْرُونٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنُ صَافَةٍ يَتُبَعُهَا آذًى والله عَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوْا لَا تُبُطِلُوا صَلَاقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْآذِي كَاتَّنِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْمًا الكِيقُورُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّيًا كَسَبُوا اللهُ لَا يَهُونِ الْقُومَ الْكُفِرِيْنَ ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُولَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الله وَتَثْبِينًا مِّنُ ٱنْفُسِهِمُ كَمَثَلِ جَنَّاتٍ بِرَبُوةٍ أَصَابُهَا وَإِبِكُ فَأَتَتُ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبُهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ آيُودُ آحَاكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّكُ مِّنَ

تَّخِيْلِ وَّاعْنَابِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ لَهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ النَّهَرْتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتُ كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْتِ و المُعَلِّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ يَا يَهُا الَّذِينَ الْمَنْوَا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّلِتِ مَا كُسُبُتُمْ وَمِهَا آخُرَجُنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلِا تَيهُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسُتُمْ بِالْخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا وِيُهِ وَاعْلَمُوا آنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَبِيْلٌ ﴿ الشَّيْطِنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ﴿ وَاللَّهُ يَعِنُكُمْ مَّغُفِرَةً مِّنْهُ وَ فَضَلًا قُواللهُ وسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ عَلَيْمٌ اللَّهِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقُلُ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا كَثِيرًا عُومَا يَنَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبِ ﴿ وَمَا آنُفَقُتُمْ مِّنَ نَّفَقَةٍ أَوْ نَنَادُتُمْ مِّنَ نَّنُورِ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارِ ﴿ إِنْ اتُبُلُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِي ﴿ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَبّاتِكُمْ والله بِما تَعْمَلُونَ خَبِيْرُ اللَّهِ مَكِيْكَ هُلُ لَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِا نَفْسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ

وَجُهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرِيُّونَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمُ لَا تُظْلَمُونَ ١ الِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُحُصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرُبًا فِي الْأَرْضُ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِياءً مِنَ التَّعَفُّفِ تَعُرِفُهُمْ بِسِيلِهُمْ لَا يَسْعُلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُولَهُمُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَ عَلانِيةً فَلَهُمْ أَجُرُهُمُ عِنْكَ رَبِّهِمُ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلا هُمْ يَخْزَنُونَ ١٠ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطِي مِنَ الْمَسِ ۚ ذٰلِكَ بِالنَّهُمُ قَالُوٓ النَّمَ الْبَيْعُ مِثُلُ الرِّبُوا ۗ وَآحَلُ اللهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ۚ فَمَنْ جَآءَ لَا مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَأَنْتَهِى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَآمُرُهُ إِلَى اللهِ فَ وَمَنْ عَادَ فَأُولِيكَ اَصُحْبُ النَّارِ الشَّمْرِفِيهَا خُلِلُونَ ﴿ يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبُوا وَيُرْبِي الصَّدَفْتِ ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارِ ٱثِيْمِ ﴿ إِنَّ الَّذِي يُنَ أَمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ أَتُوا الزَّكُوةَ لَهُمْ آجُرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ١ إِيَايُّهَا اتَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوا إِنْ

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ فَإِنْ لَكُمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ ورسوله وأن تبتم فككم رُءُوس أمولكم لا تظلمون وَلا تُظُلُّونَ ٥ وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وأن تَصَافُوا خَيْرِ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَالنَّقُوا يُومًا اتُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ الله وَهُمُ لَا يُظْلَبُونَ ﴿ يَالَيُّهَا الَّذِينَ الْمُنْوَا إِذَا تَكَايَنُتُمُ بِكَيْنِ إِلَّى اَجَلِ مُّسَمَّى فَا كُتُبُوهُ ۚ وَلَيَكُتُبُ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدُلِ ۚ وَلا يَأْبَ كَاتِبُ أَنْ يُكْتُبُ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ ۚ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُلِلِ الَّنِي عَلَيْهِ الْحَتُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْعًا " فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبِلُّ هُوَ فَلْيُهُلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِكُوْا شَهِيْكَ يُنِ مِنْ رِّجَالِكُمُ ۖ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُكَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَاتَانِ مِكْنُ تُرْضُونَ مِنَ الشُّهَكَآءِ أَنْ تَضِلُّ إِحْلُ لَهُمَا فَتُنَكِّرُ إِحْلُ مُهَا الْأُخُرِي وَلَا يَأْبُ الشُّهَلَآءُ إِذَا مَا دُعُوا \* وَلا تَسْتَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَّى اَجَلِهُ ذَلِكُمُ اَقْسَطُ عِنْكَ اللهِ وَاقْوَمُ لِلشَّهٰكَةِ وَادْنَى اللَّا تَرْتَابُوٓا إِلَّا

44

أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُبِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اللَّا تَكْتُبُوهَا ﴿ وَاشْهِلُ وَالنَّهِلُ وَالذَّا تَبَايَعْتُمُ ۚ وَلا يُضَادُّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيْكُ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا الله ويُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ وَإِنْ كُنْتُمُ عَلَى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِكُوا كَاتِبًا فَرِهْنُ مَّقُبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْنُونَ اَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبُّهُ ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهْلَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ الْإِمُّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ ﴿ يِلَّهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تَبُكُوا مَا فِي آنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ الله الله الله عَنْ يَشَاءُ وَيُعَنِّ بُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَمَنَ الرَّسُولُ بِهَا ٱنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ امَنَ بِاللَّهِ وَمَلَّبِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِّنْ رُّسُلِه ۚ وَقَالُوْا سَبِعُنَا وَٱطْعُنَا ۗ اغُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ الْبَصِيْرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وسُعَهَا لَهَامًا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتُ وَتَبْنَا لَا تُؤَاخِنُ نَآ إِنْ نَسِيْناً أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبِّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْناً إِصْرًا كُمّا

الَّجِّرِ ۞ اللهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَيِّقًا لِبَا بَيْنَ يَكَايُهِ وَ أَنْزَلَ التَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿ مِنْ قَبُلُ هُرًى لِلنَّاسِ وَ أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبِتِ اللهِ لَهُمْ عَنَابٌ شَرِيْكٌ وَاللهُ عَزِيْزُ ذُو انْتِقَامِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخُفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لآالة إلا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ هُوَالَّانِيْ آنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ مِنْهُ اللَّهُ مُحْكَلِتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتْبِ وَ أُخَرُ مُتَشْبِهِتُّ

حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا أَرَبَّنَا وَلَا تُحِبِّلُنَا مَا لَاطَاقَةَ النَابِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُلَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتُ مُولِمِنَا فَأَنْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِينَ 🚳

وَوَةُ الْ عِنْكَ } مِنْكَ اللهِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ ( ) وَرُوْعَانُهُا: 200 مَدَنِيَّةً اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ ( ) وَرُوعَانُهَا: 200 مَدَنِيَّةً اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ ( )

رَبِّنَا ﴿ وَمَا يَنَّكُّرُ إِلَّا أُولُواالْأَلْبِ ۞ رَبَّنَا لَا تُزِغُ قُلُوْبِنَا بَعْدَ

فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشْبَهُ مِنْهُ

ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُويُلِهِ ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويُلَهُ إِلَّا

اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أُمَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنَ عِنْدِ

اِذْ هَاكُيْنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ اللَّهِ اللَّهِ الْوَهَّابُ رَبِّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِر لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْبِيعَادَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ آمُولُهُمُ وَلاَ ٱولَا هُمُومِ إِنَّ اللَّهِ شَيْئًا عُوَّا وَلَيْكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّادِ ١ كَدَابِ الِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كُنَّابُوا بِالْلِتِنَا فَأَخَذَاهُمُ اللهُ بِنُ نُوْبِهِمْ وَاللهُ شَرِينُ الْعِقَابِ إِنْ قُلْ لِلَّانِينَ كَفَرُوا سَتُغُلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ ﴿ وَبِئُسَ الْبِهَادُ ۞ قَلْ كَانَ لَكُمْ إِيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا صَوْعَةٌ تُقْتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ أُخْرَى كَافِرَةٌ يَرُونَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّلُ بِنَصْرِمٍ مَنْ يَشَاءُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَعِبْرَةً لِّرُولِي الْإَبْطِيرِ ۚ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنْطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ النَّاهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعِمِ وَالْحَرْثِ فَذِلِكَ مَتْعُ الْحَيْوةِ الثَّانْيَا وَاللَّهُ عِنْكَاهُ حُسنُ الْهَابِ ﴿ قُلُ اَوْنَبِّكُمُ بِخَيْرِةِ نَ ذَٰلِكُمْ ۖ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْكَ رَبِّهِمُ جَنْتُ تَجْرِي مِنُ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِي يُنَ فِيْهَ وَأَزُوجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضُونٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ قَ

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَنَا آ التَّارِ ١ الصِّيرِينَ وَالصِّياقِينَ وَالْقَنِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَ الْبُسْتَغُفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ ۞ شَهِكَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ وَالْمُلَيِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَايِبًا بِالْقِسُطِ ۚ لِآلِكَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ إِنَّ الرِّينَ عِنْكَ اللَّهِ الْإِسْلَمْ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ إِلَّا مِنْ بَعْنِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْبِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ فَإِنَّ حَاجُوكَ فَقُلُ ٱسْلَمْتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَن ﴿ وَقُلْ اِللَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ وَالْأُمِّينَ ءَاسُلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ ٱسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَكُوا وَ إِنْ تُولُّوا فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِالِّتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَنَابِ اَلِيْمِ ١٤ أُولِيكَ الَّذِينَ حَبِطَتُ اَعْمَلُهُمُ فِي اللَّانَيَ وَالْإِخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نُصِرِينَ ﴿ اللَّهِ مَرَالَى الَّذِينَ أُوتُو نَصِيبًا مِّنَ الْكِتْبِ يُلْعَوْنَ إِلَى كِتْبِ اللَّهِ لِيَحُكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعُرِضُونَ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنَ

تَبَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَّامًا مَّعُدُودَتٍ وَعَرَّهُمْ فِي دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيْهِ وَوُفِّيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كُسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مُلِكَ الْمُلُكِ تُؤْتِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مِثَنْ تَشَاءُ وَيُعِرُّ مَنُ تَشَاءُ وَيُنِ لُّ مَنْ تَشَاءُ لِيبِوكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَى النَّهَارِ وَ تُولِجُ الَّيْلِ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّمِنَ الْهَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْهَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفِرِينَ أُولِيَاءً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيُنَ ﴿ وَمَنْ يَتَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَقْلَةً وَيَحَنِّ رُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ عَلَيْهِ وَيُحَنِّ رُكُمُ الله نَفْسَهُ عَلَيْهِ وَ إِلَى اللهِ الْمُصِيرُ فَقُلُ إِنْ يُخْفُواْ مَا فِي صُلُورِكُمْ أَوْتَبِلُوهُ يَعْلَمْهُ اللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي الْأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُّحُضَرًا وَّمَا عَبِلَتُ مِنْ سُوْءٍ تُودُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَةَ أَمَلًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُ رُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَءُوفَ بِالْعِبَادِ ١٥ قُلُ ان كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ١٤ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تُولُّواْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى أَدَمَ وَنُوْحًا وَّالَ اِبْرَهِيْمَ وَالَ عِبْرِنَ عَلَى الْعَلَيِيْنَ ﴿ ذُرِّيَّةً الْعَضْهَا مِنْ بَعُضَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِبْرِنَ رَبِّ إِنِّي نَنَارُتُ الكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبِّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهِ الْعَلِيمُ الْ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ آعُكُمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ النَّاكُرُ كَالْأُنْثَى وَإِنَّى سَبَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنَّ ٱعِينُهُ الْمِينُهُ اللَّهُ وَذُرِّيَّتُهَامِنَ الشَّيطِي الرَّجِيْمِ ﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَّ أَنُّبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكُفَّلُهَا زُكُرِيًّا ۗ كُلَّبَادَخَلَ عَلَيْهَا زُكُرِيًّا الْبِحْرَابَ وَجَلَ عِنْكَهَا رِزُقًا عُقَالَ يَكْرُيْمُ أَنَّى لَكِ هٰنَا اللَّهُ عَالَتُ هُو مِنْ عِنْدِاللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيًّا رَبُّهُ عَلَى رَبِّ هَبُ لِيُ مِنُ لَكُ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً ﴿ إِنَّكَ سَمِيْعُ الرُّعَاءِ ﴿ فَنَادَتُهُ الْمَلَيْكَةُ وَهُوَ قَايِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيِي مُصَرِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُورًا وَنَبِيًّا صِّنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلُمٌ وَ قَلُ بَلَغَنِي

الْكِبَرُ وَامْرَاتِيْ عَاقِرٌ عَاقِرٌ عَالَى كَنْ لِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ قَالَ رَبِ اجْعَلُ لِنَّ أَيَةً "قَالَ أَيْتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلْثَةَ أَيَّامِ اللَّا رَمْزًا اللَّهِ وَاذْكُرُ رَّبِّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحُ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكُرِ ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْإِكَةُ لِمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْلِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفْلَ عَلَى نِسَاءِ الْعُلَمِيْنَ ﴿ لِبَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَازْلَعِي مَعَ الرَّكِعِينَ ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلْهُمْ آيُّهُمُ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَيْكَةُ لِمُرْتِمُ إِنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ الْمُسْيَحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الثَّانْيَا وَالْإِخْرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَيُكَلِّمُ النَّاسِ فِي الْمَهُي وَكُهُلًّا وَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَكَنَّ وَلَمْ يَبْسَسُنِي بَشَرَّ فَالَ كَنْ لِكِ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ إِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرُكَةَ وَالْإِنْجِيْلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِي قُلْ جِئْتُكُمْ بِأَيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ اَنِي اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ

طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ وَأَبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَضَ وَأَخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّعُكُمْ بِهَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَكَ خِرُونَ فِي بَيُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَكُ لَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيْنَ ﴿ وَمُصَرِّقًا لِّهَا بَيْنَ يَكَتَّى مِنَ التَّوْرِيةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِأَيَةٍ مِّنَ رَّبِّكُمْ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ رَبِّنْ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُلُوهُ هَنَا صِرْطٌ مُّسْتَفِيْمٌ ﴿ فَلَمَّا آحس عِيْسي مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَادِئَ إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِتُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ أُمِّنَّا بِاللهِ وَاشْهَلُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١ رَبِّنَا أَمُنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿ مُتَوَقِّيْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَى وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُولُ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوٓ اللِّي يَوْمِ الْقِيلَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحُكُمُ بِيْنَكُمْ فِيْهَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 🕏 فَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَأُعَنِّ بُهُمْ عَنَابًا شَرِيدًا فِي التَّانيكَا وَالْاخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نُصِرِيْنَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوفِيهِمُ أَجُورُهُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِينَ ﴿

)

ذلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْإِيتِ وَالنِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيلِي عِنْدَا اللهِ كَمَثَلِ أَدَمَ عَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ ٱلْحَقُّ مِنْ رِّبِّكَ فَلَا تَكُنُ مِّنَ الْمُدُتَرِيْنَ ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ امِنُ بَعْيِ مَاجَاءَكِ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَكُعُ ٱبْنَاءَنَا وَٱبْنَاءَكُمْ وَ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَٱنْفُسَنَا وَٱنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتُهِلُ فَنَجْعَلُ لَّعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكُذِرِبِينَ ۞ إِنَّ هٰنَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنُ إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو الْعَزِيزُ الْعَكِيْمُ ﴿ فَإِنْ تُولُّواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿ قُلْ يَاهُلُ الْكِتْبِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّا نَعْبُلُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْعًا وَّلا يَتَّخِنَ بَعْضُنَا بَعْضًا آرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تُولُّوا فَقُولُوااشُهَا أُوابِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَاهَلَ الْكِتْبِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِيْ إِبْرِهِيْمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرِيةُ وَالْإِنْجِيْلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ هَانْتُهُ هَوُلاء حَجَجُتُهُ فِيْمَالَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيبَالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ٥ مَا كَانَ اِبْرِهِ يُمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلكِنَ كَانَ حَنِيفًا مُّسُلِمًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ إِنَّ ٱوْلَى النَّاسِ بِأَبْرُهِ يُمَ

لَكَنِينَ اتَّبَعُوهُ وَهٰنَا النَّبِيُّ وَاتَّنِينَ امَنُوا اللَّهِ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّتُ طَّابِفَةٌ مِّنَ آهُلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا ٱنْفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ﴿ يَاهُلَ الْكِتٰبِ الِمَ تَكُفُرُونَ بِالْيِتِ اللهِ وَآنُتُمُ تَشُهَكُونَ ۞ يَاَهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبِطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَٱنْتُمُ تَعُلَمُوْنَ أَنْ وَقَالَتُ طَايِفَةٌ مِّنَ آهُلِ الْكِتْبِ امِنُوا بِالَّذِي انْزِلَ عَلَى الَّذِينَ أَمَنُوا وَجُهُ النَّهَارِ وَاكْفُرُوٓا أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٥ وَلَا تُؤْمِنُوۤا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ۖ قُلْ إِنَّ الْهُلٰى هُدَى اللهِ أَنْ يُّؤُتِّي أَحَدٌّ مِّثُلَ مَآ أُوْتِيثُمْ اَوْ يُحَاجُّوُكُمْ عِنْكَ رَبِّكُمْ ۖ قُلُ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَنِ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمُ مِّنَ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَابِمًا "ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوُا كَيْسَ عَكَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيْلٌ وَّيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَنِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ بَلَّيْ مَنْ آوُفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّفَى فَإِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَ أَيُلْنِهِمُ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولِيكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَلا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمُ لَفَرِيْقًا يَّلُوٰنَ ٱلْسِنَتَهُمُ بِٱلْكِتٰبِ لِتَحْسَبُونُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتْبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَنِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنَ يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكُمُ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوْا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللهِ وَلَكِنَ كُونُوا رَبَّنِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتْبَ وَبِهَا كُنْتُمُ تَنُرُسُونَ ﴿ وَلا يَأْمُرَكُمُ أَنْ تَتَّخِنُوا الْهَلِّيكَةُ وَالنَّبِينَ ٱرْبَابًا اللَّهُ أَيَامُوكُمْ بِالْكُفُوبِعِكَ إِذْ آنْتُمُ مُّسُلِمُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينْقَ النَّبِينَ لَهَا أَتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتْبِ وَّحِكْمَةٍ تُمْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَرِّقٌ لِبَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ \* قَالَ ءَ أَفُرِدُ ثُمْ وَ أَخَذُ ثُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إَصْرِي عَلَا أَوْرَانًا أَفْرَرُنَا أَ قَالَ فَاشُهَا وُ أَنَا مَعَكُمُ مِّنَ الشَّهِدِينَ ﴿ فَهَنَ تَوَلَّى بَعْلَ ذٰلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ آفَعَيْرُ دِيْنِ اللَّهِ يَبْغُونَ

55

وَلَهُ ٱسْلَمَ مَنْ فِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكُرْهًا وَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ قُلُ امْنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى إِبْرِهِ يُمَ وَإِسْلِعِيْلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوۡتِيَ مُوۡسَى وَعِيۡسَى وَالنَّبِيُّوۡنَ مِنۡ رَّبِّهِمُ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلِمِ دِيْنًا فَكُنْ يُتُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْإِخِرَةِ مِنَ الْخْسِرِيْنَ ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْكَ إِيْلِيْهِمُ وَ شَهِلُ وَا اَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَّ جَاءَهُمُ الْبَيِّنْتُ وَ اللَّهُ لَا يَهُدِي الْقُوْمَ الظُّلِمِينَ ﴿ أُولِيكَ جَزَا وُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلْيِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ خُلِيانِينَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَنَابُ وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا صِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْنَ إِينْهِمُ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرًا لَّنْ تُقْبَلَ تُوبِتُهُمُ وَ أُولِيكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَأْتُوا وَهُمُ كُفّاً رُّفَكُنُ يُقْبَلُ مِنْ آحَيْ هِمْ مِّكُءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلُو افتلى بِهُ أُولِيكَ لَهُمْ عَنَابٌ الِيمُ وَمَا لَهُمُ مِّنَ نُصِرِينَ وَاللَّهُ الْعُمْرِينَ نُصِرِينَ وَا